محمدعلى قطب

# الشهيد وأوسمته العشرة



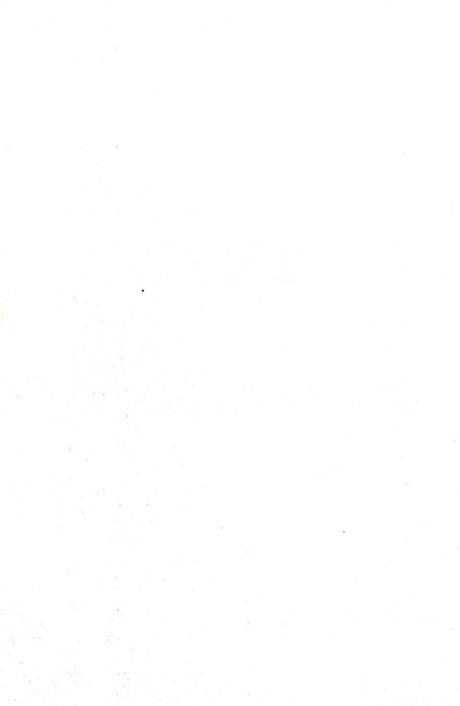

# 

﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فَى سَبِيلَ اللهِ أَمُواتاً بِل أَحْيَاءٌ (١) عِنْد (٢) رَبِّهِم يُرزَقُونَ (٣) ﴿ فَوَحِينَ بِمَا آتَاهِم (٤) الله من فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ (٥) بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مَنْ خَلْفِهِم أَلَّا خَوْفَ عَلَيْهُم (٦) ولا هُم يَحْزَنُون (٧) ﴿ يَسُتَبْشُرُونَ بِنِعْمَةٍ (٨) مِن اللهِ وَفَصِّلُ (٩) وأن الله لايُضيع (١٠) أَجْرِ المؤمنين ﴾



#### المقسدمة

إن الْحَمْد لله ، نحمده تعالى ونستعینه ونَسْتَغْفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، مَن يَهْده الله فلا مُضِلَّ له ، ومَنْ يُضْلل فلا هادى له .

ونَشْهد أن لا لِه إلا الله وحده لاشريك له ، وأنَّ محمَداً عبده ورسُوله ، بلَّغ الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَحَ الْأُمّة .

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصَحْبه ، صلاة وسلاماً دائميْن إلى يَوْم الدين .

فإن الشَّهادَةَ بمَبْناها ومعناها، من حَيْث الَّلفْظ الحَرْفَى ومن حَيْث مَضْمُونها ودلالتها [ وقْف ] على الإسلام وَحْدَه ، دُونَ غَيْره من الرسالات السماويْة والأَعْراف الإنسانية الأميَّة ...

وَلَقَدٌ تَأَثَّرَتْ بَعْضُ الجهاتَ الأَيْديولوجية بِسُمُوِّ المعنى ونُبْل الْغَرَض ، فَأَطْلَقَتْهُ تَجَوُّراً واصْطلاحاً على الَّذين يُقْضَوْنَ وَيموتُونَ فى سبيل ماتَحْملُوا من فكْر .. وتصوُّر ، سواءً من يموتون منهم فى ميْدان معركةٍ ، أَوْ من جرّاء حُكْم ظالمٍ أَو تَعُسفّى ..!

ولقد دَرَجَتَ بَعْضِ الدُّولِ والأُمَمِ فِي العصورِ الحديثة المُتأخِّرةَ على آبْتكارِ رَمْزِ تُكِّرُمُ بِهِ أَحياءَها أَمُواتها مِمَّنْ يُؤَدُّون حدماتٍ جُلّى، للُوطنِ أَوْ لْلأُمَّة أَو للنظامْ كَمَا أَنّها تَدرَّجَتَ بهذا الرَّمْزِ تَبَعاً لقيمةِ الحُدْمة ، وسَمُّوا ذلك الرَّمز : [ وساماً ] .

وَنَحْنُ فِى مَعْرِضِ الحديث عن الشهادة نَوَدُّ أَنْ نَعُودَ بَهَا إِلَى أَصَالَتُهَا وَحَقَيْقَتُهَا ، لِأَنَّهَا قَدْ آخَتَلَطَتْ اختلاطاً كبيراً وكثيراً .. ، ثم تداخلتْ حتى فَقَدَتْ مُعْطياتها وميزاتها ومميّزاتها .. !

وكذلك ...

فإِنَّ الْأَوْسَمِةَ الَّتَى آخْتَص الله تعالى بها الشَّهيد فى سبيله جديرة بالْبَحْث والدرس والتَّحْليل ، والتَّعْليق ،

وهى قد خرجت عن مَدْلولها الرمّزى ، إلى حقيقة التَّكْريم ... وصَدَق الله العظيم .

وآخر دَعُوانا أنِ الحمد لله رَبِّ العالمين

0 0 0

#### [ الشهيد في الإسلام]

لفظة ( الشهيد ) في القُرْآن :

وَرَدَتْ لَفْظَةُ ( الشهيد ) فى القرآن الكريم ، بمختلف صِيَغها ، بَيْن إفرادٍ وتثنيةٍ وجَمْع خَمْساً وخمسين مرة ، ولقد راوَحَتْ بَيْن مَعْنَيَيْهَا اللغوىّ والاصطلاحى

المعنى اللّغويّ :

يُقال : شهد الشيء فهو شاهد ، أى حَضَرَهُ ، لَقَوْله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرِ فَلْيِصُمْهُ ﴾(١) .

ويْقال: شهد بِهِ إذا أخبر به عن مشاهدةٍ بالْبَصَر، أو عن مشاهدةٍ بالْبَصَر، أو عن مشاهدةٍ بالبصيرة – وهى الاعتقاد والعلْم –، كقوْلِهِ تعالى: ﴿ وَمَا شَهِدُنَا إِلاَّ بِمَا عَلَمْنَا ﴾(٢).

قال « ابن منظور »<sup>(٣)</sup> :

<sup>(</sup>۱) البقرة (۱۸۵) (۲) يوسف (۸۱)

<sup>(</sup>٣) لسان العرب.

(قيل الشهيد: الذي لا يغيبُ عن عِلْمه شيء، والشهيد. الحاضر، فقيل، من أبنية المبالغة، من فاعل. فإذا اعتبر العلم مُطْلقاً فهو: العليم، وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو: الحبير، وإذا أضيف إلى الشهيد...)

( استشهد فلان ، فهُو : شهید ، والمشاهدة : المعاینة . وشهده شهوداً أی : حَضَرَهُ ، فهُو : شاهد .

وقوم شهُود ، أى : خُضور ، وامرأةٌ مُشْهَد ، أى : حاضيرة الْبَعْل .

وفى حديث (عائشة ) – رضى الله عنها – : قالت لا مرأة (عثمان بنَ مُظعُون ) وقد تركت الخضاب والطَّيب : أمشهد أم مغيب ؟ قالت : مشهد كمغيب ، تريد أنَّ زوْجها حاضر ولكنه لا يَقْربها فهُو كالغائب عنها ) (أ. هـ)

\* \* \*

وعِن ﴿ النَّصْرِ بِن شَمِيلِ ﴾ الشهيد هُوَ الحَيّ

قال ﴿ أَبُومُنْصُور ﴾ أراهُ تأوّل قُول الله عَزّ وَجَلُّ :

﴿ وَلَاتَحْسَبَنَّ الذِينَ قُتِلُوا فَي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتاً بِلَ أَحْيَاءً عَنْدُ رَبِّهِم يُرِّزَقُونَ ﴾ (١) .

كَأَنَّ أَرْواحَهُم أَحْضِرَتْ دار السَّلام أحياء ، وأَرْواحُ غَيْرهم أُخِّرتْ إلى الْبَعْث .

ثم يَقُول :

والشهيد: المقتول في سبيل الله والجمُّعُ: شُهَداء (٢).

قال « السهيلي :

وهذا الإسم مأخوذ من الشهادة ، أو من المشاهدة ، فإن كان من الشهادة فهو شهيد بمعنى مشهود ، أى مشهود عَلَيْه ومشهود له بالحسنة . أى مشهود عليه فلأنّ النبيّ عَلَيْكُ حين وقف على قتلى (أُحُد ) قال : [ هؤلاء الذين أَشْهَد عَلَيْهم ] .

أى أَشْهَدُ عليهم بالوفاء .

 <sup>(</sup>١) سورة : آل عمران – الآية : ١٦٩
 (٢) اللسان : لابن منظور :

وقال: (عليهم) ولم يَقُلْ (لهُمْ) ،لأن المعنى: أجىء يَوْم القيامة شهيداً عليهم؛ وهي ولايةٌ وقيادة .

ويجوز أن يكون من الشهادة ، وتكون (فعيلاً) بمعنى (فاعل) ، لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى الناس ﴾ أى : تشهدون عليهم .

وهذا ، وإن كان عاماً فى جميع أُمَّة « محمد » – عليه الصلاة والسلام – فالشهداء أوْلى بهذا الإسْم ، إذ هُمْ تَبَعٌ للنبيِّين والصِّديقين .

قال تعالى :

﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الذينِ أَنْعَمِ اللهِ عَلَيْهِمِ مِنِ النَّبِيِّينِ وَالصِّدِيقِينِ وَالصَّدِيقِينِ وَالصَّدِيقِينِ وَالصَّادِينِ ﴾(١) .

وإن كان من ( المشاهد ) فهو ( فعيل ) بمعنى ( فاعل ) أَيْضاً ، لأَنَّه يُشاهِدُ ملكوت الله ويُعاينُ من ملائكتِه ما لايُشاهد غيرُه .

ويكون أيْضاً بمعنى (مفعول) وهو من المشاهدة ، أى أن الملائكة تُشاهد قَبْضَهُ والعروج بروحِهِ .

وأوْلاها كُلُّها بالصِّحَّة أَنْ يكون ( فعيلا ) بمعنى ( مفعول ) ؛

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٩.

ويكون معناه : مَشهُوداً لهُ بالَحَسَنَةِ ، أو يَشْهدُ عليه النبي عَلِيْتُهُ بالمعنى السابق .

ولقد نَقَلَ الإسلام لفظة الشهيد من مَدْلُولها اللَّفْظَىَّ المَجَرَّد الذى هُوَ - كَمَا قَدَّمنا - : الحضور ، أو الْعِلْم ، أو المشاهدة ، إلى معنى اصطلاحي ، هُوَ : مَنْ قُتِلَ في سَبِيل الله صابراً مُحْتُسِباً ، مُقْبِلاً غَيْر مُدْبر .

وقد نَقَل « ابْنُ حَجَر » فی کتابه « فَتْح الباری » – کتاب الجهاد – أسباباً مختلفة فی تعلیل هذه التَّسْمية ، منها :

• ١ - لأن الشهيد حيّ ، فكأنما روحه شاهدة ، أي حاضِرَة .

٢ - لأن الله يشهد عند خروج رُوحِهِ ما أَعَدَّ لَهُ من الكرامة بالْقَتْل .

٣ – لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنّة .

٤ '- لأنه يشهد له بالأمانِ من النّار .

٥ - لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة .

٦ – لأن الأنبياء يشهدون له بحُسْن الاتّباع .

٧ – لأن الله يشهد له بحسن نيّتِهِ .

٨ - لأنه شاهد الملائكة عند احتضاره.

## مسبيل الله ...

ولقد كان مَصَدَرُ تحديد معنى سبيل الله في الاصطلاح الشرعى هو الأحاديث الكثيرة المرويّة عن رسُول الله عَلَيْكُ ، فقد نَقَلَ الحافظ المنذرى » في مختصره لصحيح « مسلم » عن « أبي مُوسى الأشعرى » - رضى الله عنه - أن رجُلاً أعرابيّاً أتى النبيّ عَلَيْكُ فقال :

[ يا رسُول الله ... الرَّجُلْ يُقاتِلُ للمغْنم ، والرُّجُل يُقاتِلُ للذِّكْر ، ﴿ وَالرَّجُلَ يُقاتِلُ للذِّكْر والرَّجُلَ يُقاتل ليُرى مكانه ، فَمَنْ في سبيل الله ؟؟

فقال رسُول الله عَلَيْكُ :

من قاتل لتكُون كلمةُ الله أعلى فهو في سبيل الله ] .

وثقل عن « سليمان بن يسار » - رضى الله عنه - قال : تَفَرَّق الناسُ عن « أبي هريرة » فقال له [ ناتِلُ ](١) أهل

الشام ، وفى رواية [ ناقل ] الشّام :

<sup>(</sup>١) مكذا .

- أَيُّهَا الشَّيْخِ حَدِّثْنَى حديثاً سَمَعْتَهُ من رسُول الله عَيْظَةِ ، قال :
  - نعم ، سَمِعْتُ رسُول الله عَلِيْكَ يقول :

[ إِنَّ أَوَّلِ النَّاسِ يُقْضَى يوم القيامة عَلَيْه رَجُلَّ استُشْهد فَأْتَى بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفِها ، قال ، فما عَمِلْتَ فيها ؟ قال : قاتلْتُ فيك حتى آستُشهِدت ، قال : كَذَبْتَ ، ولكنك قاتلْت لأن يُقال : جرىء ، فقد قيل . ثم أَمَر بِهِ فَسُجِبَ على وَجْهِهِ حتى أَلْقِى فى النّار ... ] ثم أَكَمَل الحديث .

رؤى عن ﴿ قَتَادة ﴾ - رضى الله عنه - عن رسُول الله عَلَيْكَ : [ أَنَّهُ قَام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله ؛ والإيمان بالله أفضل الأعمال .

فقام رجُل فقال :

- یارسُول الله أرایت إن قُتِلْتُ فی سبیل الله تَكَفَّر عنّی خطایای ؟
   فقال له رسُول الله عَلَیْلَة :
  - نعم إن قُتلْتَ وأئتَ صابر محتسب مُقْبِل غَيْر مُذبرٍ .

مْم قال رسُولُ الله عَلَيْكُم :

- وكيْفُ قُلْتَ ؟؟

- قال .
- أرأيت إن قُتِلْتُ في سبيل الله أَتُكفَر عَنَّى خطاياى ؟؟ فقال رسُولُ الله عَيْقِالِهُ :
- نعم وأنت صابر محتسب، مُقْبِل غير مُدْبرِ ... إلا الدين ...
   فإن جبريل قال لى ذلك ] .

وواضحٌ من هذه الأحاديث أنّ مَنْ قاتل لِتكُونَ كلِمَةُ الله هي العُلْيا فهو في سبيل الله ، وليْس ثَمَّة شيء غير هذا .

على أنه قد يكون المقاتل قاصداً الجهاد فى سبيل الله وهُو يُدافعُ عن أَرْض وطنه وعشيرتِهِ وقوْمه ؛ ولكن ينْبغى أن يكون هذا المعنى بارزاً فى نفسه متحققاً منه بحيث يكون منطلقه ابتداءً من مفهوم إعلاء كلمة الله ، وإغزاز دينه .

## الشهيد في الإسلام

ولقد أطلق الإسلام على كل من قُتِل وهو يجاهد الكفّار لإعلاء كلمة الله وصّف الشهيد ، وهو من قاتل فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العُلْيا .

ولكن ثَمَّة نُقُولٌ أُخرى عن رسُول الله عَيِّلِيَّةٍ تعرُّف الشهيد بتعريفاتٍ أُخْر ؛ فقد روى الإمام « أحمد » و « ابن حبّان » عن « سعيد بن زَيْد » – رضى الله عنه – قال : قال رسُولُ الله عَيِّلِيَّةٍ :

- [ ما تغذُّون الشَّهيد فيكُم ؟

فقالوا:

- من قُتِلَ في سبيل الله .

فقال رسُولُ الله عَلَيْكَ :

إن شهداء أمّتى لقليل !!! مَنْ قُتِلَ دون مالِهِ فهو شهيد ،
 ومن قُتِل دون دَمِهِ فهو شهيد ، ومن قُتِل دُون دينه فهو شهيد ،
 ومن قُتِل دون أهله فهو شهيد ] .

وقد روى « البخارى » عن « أبي هريرة » – رضي الله تعالى عنه

[ أن رسُول الله عَلَيْكُم قال :

- الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والْغَرِق وصاحِبُ الْهَدُم والشهيد في سِبيل الله ] .

ونقل « المنذرى » عن « أبى هريرة » – رضى الله عنه – : [ جاء رجل إلى رسُول الله ﷺ فقال :

يارسُول الله !! أرأيْت إن جاءَ رجُلٌ يريد أَخْذَ مالى ؟

قال: فلاتُعْطيه مالك ...

قال : أرأيتَ إن قاتلني ؟

قال: قاتِلْهُ ...

قال : أرأيْتَ إن قَتَلني ؟

قال: فأنتَ شهيد.

قال : أَرَأَيْتَ إِن قَتَلْتُهُ ؟

قال : هُوَ في النَّارِ ] .

\* \* \*

كَمَا نَقَلَ « ابن حَجَر » رواياتٍ أُخْرى تُنَوِّعُ وَصْف الشهيد ، وتضيفُ إلى ما سَبَق صاحِبَ ذات الجنْب ، والمرأة تموتُ وهى نُفَساء ، أو التى تموت وولدها فى بَطْنها ، والْحَرَقْ .

ولـ « النسائي » من حديث « ابن زيد » مَرْفوعاً :

[ مَنْ قُتَلُ دون مَظْلمتِهِ فَهُوَ شهيد ] .

وكذلك فقد وَرَد من حديث « أبي مالك الأشعريّ » مرفوعاً :

[ من وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بعيرُهُ فهو شهيد ] .

[ ومن لَدَغَّتْهُ هامةٌ فَهُوُ شهيد ] .

وصُحُّح « الدارقطني » من حديث « ابن عمر » :

[ مؤتُ الغريب شهادة ] .

ولـ ( ابُن حِبَان ) من حديث ( أبي هُريْرة ) :

[ من مات مُرابُطاً فهو شهيد ]

ولِ « الطبراني » من حديث « ابن عباس » مرفوعاً :

[ المرء يموت على فراشِهِ في سبيل الله شهيد ]

وقال ذلك أيْضاً في :

[ السُّريق والذي يَفْترسُهُ السُّبُع] .

D D D

وقد قال « ابن حجر » إنّه قد اجتمع له من الطُّرُق الجيّدة أكثر من عشرين خَصْلة ، إذا مات الإنسان متصفاً بإحْداها كان شهيداً . ونقل « ابن التين » أن هذه كلها ميتات فيها شِدَّة تفضّل الله على أُمَّة « محمد » عَلِيْكُ بأنها جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة فى أجورهم ، ويُبلِّغُهم بها مراتب الشُهداء(١) .

(١) كتاب الشهيد في الإسلام لمفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ – حسن خالد .

#### الوسامُ الأوّل :

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذَيْنِ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتاً بِل أَحْيَاءٌ .. ﴾

#### أيها الإنسان المؤمن ،

ذلك الذى كان حاضراً شاهداً ، بقلْبِهِ وحِسِّهِ وعَقْلِهِ ، لِبصره ولِبصيرتِهِ ، استشهادَ الذين قُتِلُوا في سبيل الله يَوْم « أُحُدٍ » ، وعلى رأسهم سيّد الشهداء « حَمْزَة بن عبدالمطلّب » – أسد الله – رضى الله عنهم أجمعين ...

### أيُّها الإنسانُ المؤمن ...

لا تَظُنَّنَّهُمْ أَمُواتاً من حَيَث الظاهر الذي ترى ، بل هم أُحْياء ...

فالظَّنَّ لا يُغْنَى من الحقِّ شيئًا ...

ذلك أنَّ حقيقة المُوْت لا يعرفُها بأَبْعادها وصُورِها وأجوائها وانتقالاتها وآنفعالاتها ... و ... إلخ ، إلا الله تعالى ،

وهو سُبْحانَهُ ، الذي يَقُولُ في شَأْنِ الذين يُقْتلُون في سبيلِهِ أَنَّهُم : أَحْيـاء .

ويؤكّد على تلْك الحقيقة بمعناها ومبْناها في آيةٍ أُخْرَى فَيَقُولَ عَزّ من قائل :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمِنْ يُقتل في سبيل الله أمواتُ بل أحياءٌ ولكن لا تشغرون ﴾

فَكَانَّه سُبْحَانه - جلَّ شَأْنُهُ - يُجَرِّدُ تِلْكَ الحقيقة من كُلِّ لَبْسٍ مُمْكِن أَوْ وَهُم يُمْكُنُ أَنَّ يَعْرُوهَا لدى الرائى فى الرؤية العاديَّة البسيطة ، وترفعها إلى مُسْتَوى عالٍ فَوْق كُلِّ تَصَوُّرٍ وإدْراك ، وذلك من خلال عبارة : ﴿ ولكنْ لائتَشْعُرُونَ ﴾ التي خَتَمَ بها الآية الكريمة، فالْحسُّ الإنساني والشعور الآدمى أقصر وأقل وأضعف ... من أَنْ يُدْرِك تَلْك الحقيقة ...

\* \* \*

الحقيقة من التي تَخَطَّتْ بـ ( الشهيد ) في سبيل الله بَرْزَحيَّةِ الحياة الآخرة ، إلى الخلُود والبقاء ، كما اجتازت به كُلِّ اللَّبث ... والبعث ... إلى دَيَمُومَةِ النّعيم والرّضى الْأَبَدىّ »

إِنَّهُم - [ الشهداء في سبيل الله ] - قد آختلَفَتْ انتقالَتُهُم من

الدُّنيا إلى الآخرة ، ومن الْوَهْم إلى الحقيقة ... عن بقيَّة النَّاس

الناسُ يموتُون ، فتفارق أرُواحُهم أجسادَهُم ، ثُمَ يُدْرَجُون فى قَبُورهم ، فَتَتَحَلَّلُ أجسادهم إلى تُرابيَّمَا وعناصرِها الأولى ، ثم يكونُون بين صالح وطالح ، أما الصالِحُون فإنَّهُم فى قُبُورهم وكأنهم فى روْضةٍ من رياض الجنّة ، وأما الطالحُونَ من المشركين والكافرين ... ومَنْ لَفَّ لَقَهُم ونَسنَجَ على منوالهم ، فإنهم في رمُوسِهِم فى حُفْرةٍ من حُفَرِ النّار .. ،

إلى نَفْخة الصُّور ...

فإذا هُمْ جميعاً من الأجداث إلى رَبِّهم ينسلُون ،

ثم يَقَفِوُا بَيْن يَدَى بهم مسئولين ، فَأَما من أُوتى كتابَهُ بيمينِهِ فسوف يحاسَبُ حساباً يسيرا ، وأمّا من أُوتى كتابه بشمالِهِ فَسَوْف يحاسَبُ حساباً عسيرا ...

## إلَّا الشهيد ... ،

فَإِنّه يَحْمِلُ صَكَّ المبايعة ، أَوْ يَحْمِلُهُ صَكُّ المبايعة ... على جناحَيْه ، كَأَنَّه طائِرٌ يرفُ ويَصْدَح ، ويزقْزِقَ ... ، فغلينا صِدْق الْعَهْد ووفاء الْوَعْد ، فَتَتَفْتَحُ له الْأَبُواب .

كُلِّ قطرة دم تَشْهِدُ لهُ ، ثم تأتى على ما سَلَفَ وانْقَضِي من صور

حياتِهِ فَتَطْمِسها وتَمْحوها ، ويعلو عَلَيْها ، اللَّوْنَ الْأَحمر القانى يَغُطِّى بَلْ يطفىء كل شيء ...

اللَّوْنُ لَوْنَ الدُّم والرِّيحُ ريحُ المسْك ..!

\* \* \*

يقول الله تعالى :

﴿ إِنَّ اللهِ اشْترى من المؤمنين أَنْفُسهم وأَمْوالهم بِأَنَّ لَهُم الْجُنّة ... يُقاتِلُون في سبيل الله ... فَيَقْتُلُون ويُقْتَلُون ... وَعْداً عَلَيْه حَقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أَوْفي بِعَهْدِهِ من الله ؟؟؟ فَاسْتَبْشِروا بَبَيْعَكُم الذي بايَعْتُمْ به ﴾ (١) .

نَعَمْ ... ومن أَوْفى بَعْهدِه من الله ؟!!!

لقد وفَيْتَ أَيُّهَا الشَّهيد بِعَهْدِك وَوَعْدِك ، وقَضيَّتَ مَاعَلَيْك ، وصَدَقْتَ ربَّك وخالِقَك ، وأَنْجَزْت الصَّفْقة ... ، فَيَلَّتَ بُشْرِي التَّمامِ والكمال ؛ مِمَّن ؟؟

من رَبُّ الوفاء ...

من الله تعالى ؛ .. من مالِكِ الْمُلَّك ، من واضع النَّاموس ، من الْعَدْل ... اللطيف ... الخبير .

من الْعَدْل الذي أقام السماوات والأَرْض ومن عليها من أحياء وما عليها من جماداتٍ ... بالْحَقّ والقسطاس المستقيم .

من اللطيف الذى شَمَلَتْ رَحْمَتُهُ ، وعمَّ لُطْفُهُ أَدَق وأَلْطَفَ ذَرَّةٍ من كوْنِهِ . من الخبير ، العليم الذى ركّب فى الموجودات طبائعها وغرائزها وقوانينها ، وأحاط بأوّلها وآخرها .

سُبْحان الله !!!

بل أخياء ..!!

والمؤت حَتْمِيَّةُ انتقالية تعمُّ جميع الأحياء من دُونِ آسْتثناء ، كما أَنَّ الْهُلاك والفناء يلدعق جميع المؤجُودات في عمليَّةٍ تدبيريَّةٍ موازيةٍ لمؤت الأحياء ،

يقول تعالى :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ المؤت ﴾

ويقول سبحانه:

﴿ كُلُّ شَيْءَ هَالِكٌ إِلاَّ وَجُهُهَ ﴾

ويقول جَلُّ من قائل :

﴿ كُلُّ مَنْ عليها فانٍ ﴾ ..

إلى يَوْم القيامة ... ، إلى يؤم الحساب والجزاء .

هذه الرَّقْدَة ، من المُوْتِ إلى البعْث ... لا يعلمها إلا الله تعالى ، وهو وهى لَيْسَتْ ذات بُعْدٍ زَمَنى يَطُولُ ويَقْصُر من حَيْث المتعلَّق ، وهُوَ الفَرْد أو الكائن .

وهذه الرَّقْدَة لايعانيها ولا يعايشها الشهّيد ، مُهما كان لَوْنها

بل هُوَ حتى حياتَهُ الْأَبَديَّه خالدة ، وانتقالِتُهُ من الدنيا إلى الآخرة تَخَتلِفُ منْ حيّثُ الجزاء عن غَيّرهِ من الناس ، اللهُمَّ إلاَّ الصُورَة الحُتميَّة الأولى ، وهي مفارقة الرُّوح للجِسَد ، لأَنها القانون العام ، والنامُوس الشامل .

حتى الحكُم اللفظيَّ الذي يُنْطق به الْأَحياء على من يُفارق الدُّنيا وهُوَ قولنا : قد ماتَ فُلان ... يُنبِّهنا الله تعالى إليْه في حقّ الشهيد ، فيقُول :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلَ فَى سَبِيلَ اللهِ أَمُوات ... بَلَ أَحْيَاء ... ولكن لا تَشْعُرون ﴾

فلا يصحَ الْقَوْلُ عُنُهِم أَنَّهُم أموات ... بل شهُداء !!!

شهدوا لِرَبِّهم ، بكُلِّ ما هُوَ أَهْلُه – سُبْحانه – وشهدوا لأَنْفُسِهم ... الصَّدْق مع الله جلَّ جلالُه

ولايَشْهَدُ إلا « الحيّ » الذي يَشْفِ فَالْبُهُ ... ﴿ ولكن لا تشعرون ... ﴾ يَشْبِض قَلْبُهُ نَبَضات ... الله أَعْلَمُ بها .. ، نبضات الأبديَّة والْخُلُود ، وهي بمقايسها الربّانيَّة تَخْتلف - ولاشكَّ - عن نبضّاتِ الفانية الزائلة ؛ ومن هُنا كان عَدَمُ الشُّعُور .. ﴿ ولكن لا تَشْعُرُون ... ﴾ .

## الْوِسِامُ الشاني :

## ﴿ عِنْدَ رَبِّهِ مِ .. ﴾

تختلف مقاييس الضيافة في الحياة الدُنّيا من حَيْثُ النُّزُل والإكرام بِحَسَبِ الضَّيْف والمضيف ... ؛ والزيارة !!! غايَةٌ وهَدَفاً و ... مَقْصِداً .

وهذه المقاييس في التعامُل البشريّ صُوَرةٌ تقريبيَّة تَتّخذها منطلقاً للحديث عن نُزُل الشُهداء ...

أما المُضيِّف هناك فهُوَ الله تعالى ...!!

وأما الضيّف فهو الشهيد ...

وأما الزيارة فليْست مروراً عابراً تتبايَنُ من حَيْثُ المَدّة الزمنيَةُ ، ثم تَنْتهى بانْقضَاءِ الغرض ،

ولايُمكن لِعقلِ بشرى خاضعٍ فى أَصُولِهِ وتصوُّراتِهِ وأحكامِهِ ، اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَكَامِهِ ، اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَنَهَا اللهِ وَنَهَا اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ ا

ولقد قُرَّب الله تعالى صُوَّرَة تِلَك الضيافة للعقْل البشرى من خلال العُروض والمشاهِد القُرآنية عن النّعيم المقيم ، والتي حفلت بها الآيات إيجازاً أحياناً ، وتفصيلاً وبياناً أُحْياناً أُخْرى .

ثم إن رسُول الله عَيْلِيَّةِ قد عَبَّر عنها بقوْلِهِ الشريف :

[ فى الجنّة مالاعَيْنٌ رَأَتْ ولا أَذُنَّ مَمَعَتَ .. ولا خَطَر على قلْب بَشَر ]

فإن أَقْصَى مَا يَعِيشُهُ إِنسَانٌ فَى الحِياةُ الدُّنيَا مِن نَعِيمَ يَضَّوُّل ... ولا يُقاسُ بَمَا عِنْدُ الله تعالى ، وما أَعَدَّهُ لَعِبَادِهِ المُتَّقَينَ مِن رَغَدٍ ورفاهةٍ ، مِن غَيْرُ انقطاع ولازوال ، وهذا هُو التّمام .

\* \* \*

والضَّيْفُ هناك هُوَ الشهيد ...

يَقُولُ الله تعالى :

﴿ إِنَّ الذين قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمْ استقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِم الملائكة ألا تخافُوا ولا تحْزُنُوا وأَبْشِرُوا بالجنَّة التي كُنتُم توعدون !!! وَخُنُ!!! أُوْلِيَاؤُكُم في الحياةِ الدُّنِيا !!! وفي الآخرة !!! ولكم فيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسكم !!! ولكم فيها ما تَدَّعُون !!! نُؤُلاً !!! من غفورٍ !!! رحيم !!! ﴾

## ﴿ نَزُلاً مَن غَفُورٍ رَحِيمٍ ... ﴾

نُزُلاً مُخْتَلِفَةً الدَّرجات والمقامات ...

ودَرجَةُ الشَّهيد في سبيل الله في المرتبة الثالثة دُنُواً من كَالِ الرضُوان ، وقُرْباً من الله تعالى ، بعد النَّبِيّين والصَدِّيقين ... وحَسُنَ أولئك رفيقا .

#### الوسامُ الثالث:

# ﴿ يُسرُزقُون ... ﴾

الرِّزْق هُوَ قوام الإنسان ومادَّة الحياة ... فى الْبَدَنِ والْحِسَ ، وفى كُلِّ شَوْق روُحيّ وتفّاعُل عقليّ ...

ومن ثَمَّ تتأطَّرُ حياة الإنسان في الحياة الدُّنيا وفْقِ مقاديرِهِ وأَنْواعِهِ ، وتَخضَعُ كُلَّ الخضُوع لعناصِرِهِ ،

وهُوَ مَطَلُوبٌ بِالْكَدْحِ والجَهْدِ والسَّعْى ، في كَبَدِ ومشَقَة ، ولَيْسَ يُدْرِكَ الْإِنسان كُلِّ ما تَشْتهيه ، ولا يُحقِّق كُلِّ أَمانيه ، بل قد تَنْقضى الحياة كلها ولا يُبْلغ المُرء جُزْئيَّة بسيطةً ممِا يتمنّاهُ أو يَشتهيه من الرزْق .

﴿ وَمَا الرِّزْقَ إِلاَّ مِنْ عَنْدَ الله ... ﴾ ﴿ وَهُوَ خَيْرِ الرازقين ... ﴾ وهو الذي ﴿ يَيْسُطُ الرِّزْقَ لمن يشاء ... ﴾ وهو : ﴿ الذي يَرزُقُ من يَشاءُ بِغَيْر حسابٍ ... ﴾

# ﴿ وَمَنْ يَتَق الله يَجْعَل له محْرِجاً ويرزقْه من حَيْثُ لا يَحْتَسِب ... ﴾

فإذا ما تأكَّدت هذه الحقائق ، وثبتَتْ فى الذَّهْن وفى النَّفْس منِ الداخل ، وكذلك التعاطى من الخارج ، كان قوْله تعالى :

## ﴿ وَمَنْ يَتُوكُّلُ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ ... ﴾

هُوَ القاعِدُةُ الْأُمُّ لها جميعاً ، ويكون سَعْىُ الإِنسان على الرِّزْق مُرْتبطاً بالتوكُّل عليه سُبْحانه ، فهُوَ حَسْبُهُ وكافِيهِ ... ، وهذا من مقتضيات الإيمان .

وهذا الرزق في الحياة الدُّنيا إِنّما يتنَزّل بِقَدَر معلوم، وفْق الضرورات والمقْتضيات ...

أما في الآخرة ... في الجنّة ... في نعيمها المقيم .. فَهُو كَمَا عَبْرٌ عَنْهُ سُنْحانه :

# ﴿ وَلَكُمْ فَيْهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ ... ﴾

رِزْق مَفْتُوح ، وعطاءٌ غَيْر مَمنُون .. ، وتدفَّق من غَيْر انقطاعٍ ولا انْحباس ، ولا يخضَعُ للضرورة والاقتضاء ، بل للاشتُهاء ...

وهُنا التمايُزُ والتَّغايُر .. !

إِنَّهُ مَوْصُولٌ بغير انتظار ... وحاضرٌ من غيرٌ سَعِّي ...

وسَهْل ... هَيِّنٌ لَيَّنٌ من غَيْر شقاءٍ ... واجتهاد ...

وكثيرٌ ... كثير ... من غيرٌ حدٍّ ولا كميَّة ، ولا حيلَهَ له البتَّة بالضرورة ، لإَنَّهُ لا ضرورة .. !

春 作 特

ومن أولى من الشّهيد بهذا الرِّزْق ... من عباد الله الصالحين ، المتّقين العاملين ؛ ذلك الذي باعَ نَفْسه ابْتغاء مَرْضاةِ الله ، وشرى الحياة الدنيا بالآخرة ، وآثر الباقى على الفانى ، والخالد على الرّائل .

\* \* \*

# الوسامُ الرابع : ﴿ فَـرحين بما آتاهُم الله مِنْ فَضَـلِهِ .. ﴾

... ويَأْتَى دَوْر الوسام الرابع لا ليُعلَّقِ رَمْزاً على صَدْر الشهيد من غَيرُ مضمونٍ ولا فاعلية ، بل ليُغْرَس كلمةً طيبة كشجرةٍ طيبة ، أصلها ثابتٌ في أَرْض الجنات وفَرْعها في أعلى عِلَيْين ، نُؤْتى أَكُلها بإذْن ربِّها في كلِّ حين .

وأُكُلُها ... ثمارُها الشَّهِيَّة الطيبة ...

وهذه الثّمار هي:

الفُرْحة ... بما آتاهُم الله من فَضْله ...

إنّها نَفْس الوسام .

والْفَرَحَةُ بِالنُّسَبَةِ إِلَى الإِنسانِ هِي أَقْصِي وأَسْمِي حَالات الرضي النَّفْسِي عِنْده ...

وما بالك عزيزى القارىء إذا كانَتْ هذه الْفَرْحةُ بَيْن يدى الله

تعالى ، وفي جَنَّتِهِ ، وفي رحاب رضوانِهِ ...

فَرْحة غامِرَة لاتَدَعُ جانباً من جوانب النفس إلاّ وتُغَطيها ، ولا جْزَئيَّةً من جُزْئيات الكيان إلاّ وتَغْمره ، فلا يَتَسَرَّب إلى الذاتِ والْبَدْن نسْمة حُزْنٍ وأسى ، ...

إذا مارُزِق الإنسانُ برزُقٍ من الدُّنيا ... مالاً أوْ متاعاً ... أَوْ عطاءً ... أَوْ هديَّةً ، فَرح أَوْ عطاءً ... أَوْ هديَّةً ، فَرح بها ، وكانَتْ قِمَّة سعادتِهِ ورضاه ...

هذا النَّوال هو كُلِّ أَرَبه من الدنيا وغاية مُناه .

وكُلِّ إنسانٍ على هذا النَّمط ، لايختلفِ واحد عن الآخر .

وما بالُك إذا كانت هذه الفرْحةِ بسبب عطاءٍ من الله تعالى ، وفى الآخرة .. ، حيْث الرزْق – كما قدَّمنا – من غَيْر حدٍّ محدود ... ، لا فى النوع ولا فى الْكَمّ .

وهذا العطاء ... من فَضْل الله ... ﴿ فُرَحِينَ بَمَا آتَاهُم الله مَنْ فَصْلِهِ ﴾ ؛ قليلٌ من كثيرٍ عنده ، لايُنْفَدُ ولا يَنْتهى ...

# ﴿ مَاعِنْدُكُمْ يَنْفُدُ وَمَا عِنْدُ اللهِ بَاقِ ... ﴾

وأرانى – عزيزى القارىء – أَفْهَمُ البقاء وعَدَم النّفاد مَعْنَىً آخر ، غَيْر المتبادر إلى الذِّهْن ...

إن رزق الدُّنْيا ، من قُوتٍ ومالٍ وغير ذلك ، مهما كان كثيرا وفيراً ، يأتى عليه زمانٌ فإذا هُوَ قد انتهى وآل إلى الزّوال ..

> . أما رزّق الآخرة فما لهُ من نَفاد .

وهذا مفهومٌ قريبٌ يتداعى إلى الذِّهْن العاديّ البسيط، في مفهومه ومألوُفه ...،

أما المفهوم الذي نراهُ يتخايَلُ لنا ، ويلُوحُ في أُفُق تفكيرنا ، ويُضيء في أُفُق تفكيرنا ، ويُضيء في أعماق عَقْلِنا وحِسننا ، فَهُو الْأَثَرُ الّذي يُخَلِّفُهُ العطاء ، والطابع الذي يَتْرَكُهُ في الذات ... ، إِنَّهُ لا يَتْرُكُ أَثْراً عكسيّاً وسَلْبيّاً ... بل أثراً ايجابيّاً على الدّوام ...

ولتقريب هذا المفهوم نُعْطى المثل التالى :

إذا ماشَعَرْنا بالْجوعِ أَكَلّنا ، وزال كُلّ أَثْرٍ عُضْوى ونَفْسَى عَنّا ، ثُمّ نُعاوِدُ الْكَرَّة ... ، جُوع وشبَعَ ... ثم جوع وشبَع ... وهكذا .

أما أَثْرُ العطاء الأخروى ، فلا إِحْساس مَعَهُ بالْحِرّمانِ ، والنُقْصان ، أَبَداً ..؛

وهذا هُوَ الأثر الإيجابي ، الدائم المُستَمِرّ ، وهذا أَحَدُ جوانب مَفْهوم قَوْل الله تعالى : ﴿ مَالَهُ مِنْ نَفَاد ... ﴾

ولقد قيل بأن الْفَضُل هُوَ الزيادة

# ﴿ ويزيَدهُم من فَصْله ... ﴾

سُبْحان الله!!! زيادة على زيادة على زيادة ..!! فَلَيْس بعد هذه التجارة مع الله تعالى أَرْبَح ولا أزكى ولا أُطْيب ، ولاأَدْوم ، وليْس بعد نُكْرانها إلا الْخُسْران المبين .

# الوسامُ الخامس : ﴿ ويَسْتَبْشِرون بِالَّذِينِ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمِ مِن خَلْفِهِم .. ﴾

وقبُّل أَ نَستُرْسل فى الحديثِ عن أَوْسمة الشهيد الْعَشْر ، خصوصاً قَبْلَ الحَوْض فى الكلام عن الوسام الخامس ، نريد أَنْ نَرْتَدَّ على أعقابنا قليلاً إلى الوراء ... إلى الوسام الأوّل ، إلى حياة الشهيد ، التى هى مدار الحديث عن الأوْسمة الثلاثة التي أَعْقَبَتْهُ ، فنقول فيها ، زيادة على ماحَدً

[ (١)مِمّا لاريّبُ فيه لدى المؤمنين كافّة أن الْأَرْواح لا تفنى ، وأنها بعد المؤت تنتقل إلى بارئها ، وتَبْقى أرواح الشهداء حيَّةً سواء بسواء ، فَهَلْ معنى هذا ، أو مآل هذه الحيْرة ، أن تنتهى إلى الحكْم بأنّ الشهداء ... والأموات .. يَستوون عِنْدَ ربّهم فى نَوْع الحياة ؟

ولوْ كان الْأَمْرَ كذلك فما هي الثمرة مِمّا أخبرنا عنه الله تعالى عن

<sup>(</sup>١) الشهيد في الإسلام ( الشيخ حسن خالد ) مفتى الجمهورية اللبنانية .

شهداء المعركة بأنهم أحياءٌ عند رَبِّهم يَسْتَقْبِلُون رِزْقه الذي يسوقُهُ لَهُمْ مِن فَضَله ، ويُتابِعُون واقع إخوانهم المؤمنين المجاهدين باستبشار ؟

قال « الفخر الرازي » تعليقاً على هذه الآية :

- اعلم أن ظاهر الآية يدل على لَوْن هؤلاء المقتولين أحياء ، فإمّا أن يكون المراد منه حقيقةً أو مجازاً .

فإن كان المراد منه هُوَ حقيقة ، فإمّا أن يكون المراد أَنَّهُم سيصيرون في الآخرة أحياء ، أو المراد أنهم أحياء في حال.

وبتقدير أن يكون هذا هُوَ المراد ، فإمّا أن يكون المراد إثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية .

إن تفسير الآية بأنهم سيصيرون في الآخرة أحياء ، قد ذَهَب إليْه جماعة من مُتَكلِّمي « المُعْتزلة » منهم « أبوالقاسم الكعْبيّ » ، قال :

وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله عنهم ما حكى ، كانوا يقولون لأصحاب « محمد » عليه :

يعرِّضُون أنفسهم لِلْقَتْلِ، فيُقتلون ويخسرون الحياة ، ولا يَصلُون إلى خَيْر .

وإنّما كانُوا يقولُون ذلك لجحْدِهم الْبَعْث والمعاد ، فَكذّبَهمُ اللهُ تعالى ، وبَيَّن بهذه الآية أَنَّهمُ يُبَعَثُون ليُرْزقُون ، وتصل إليهم أَنْواع الْفَرَجِ والسرور والاسْتَبشار .

واعْلَم أَن هذا الْقَوْل عِنْدنا باطل ، ويدُلُّ عليه وجوه :

#### الحُجّة الأولى :

أَنَّ قَوْله: ﴿ بَلْ أَحْياء ... ﴾ ظاهِرُهُ يدل على كُونهم أحياء حال نُزُول هذه الآية ، مُحَمْلُهُ على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك ، عُدُولٌ عن الظاهر .

#### الحُجَّةُ الثانيـة :

إِنّه لاشَكَّ أَن جانب الرحمة والْفَضل والإحسَّان أَرَّجَحُ من جانبِ العذابِ والعَقُوبة .

ثم إنّه تعالى ذكر فى أهْل العذاب أنّه أحياهم قبْل يوم القيامة لأَجْل التعذيب فإنَّهُ تعالى قال :

﴿ مِمَا خطيئاتِهِم أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نارا ﴾ (١) والفاء لِلتَّعْقيب ، والتعْذيبُ مشروط بالحياة .

وأَيّضاً ، قال :

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ (٢) وإذا جَعَلَ الله أَهْل العذاب أَحْياء قبل قيام القيامة لأَجْل التعذيب ،

 <sup>(</sup>١) سورة نوح: الآية – ٢٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة غافر : الآية - ٤٥ .

فَلَأَن يَجْعَل أَهِل الثواب أحياء قبل يَوْم القيامة لأَجْل الاحْسان كان ذلك أُوْلى .

#### الحجة الثالثة:

أَنّه لوْ أراد أَنّه سَيْجعلهم أحياءَ عند الْبَعْث في الجنّة لما قال للرُّسُول « عليه الصلاة والسلام » : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ ... ﴾ ، مع عِلّمه بأنّ جميع المؤمنين كذلك .

أما إذا حملناهُ على ثواب الْقَبْر ، حَسُنَ قُولُه : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ . ﴾ لأنّه « عليه الصلاة والسلام » لعلّه ما كان يَعْلم أنّه تعالى يشرِّف المطيعين والمخلصين بهذا التشريف ، وهُوَ أنّه يُحْييهم قَبْل قيام القيامة لأَجْل إيصال الثواب إليْهم .

فإنْ قيل إنه «عليه الصلاة والسّلام» وإن كان عالماً بأنّهم سيصيرون أحياء عِنْد رَبِّهم عند الْبَعْث ولكنه غَيْر عالم أنهم من أهْل الجنّة ، فجاز أَنْ يَبُشرَّه الله بأنِهم سيصيرون أحْياء ، ويَصِلُونُ إلى الثواب والسرور ، قُلْنا : قوْله : ﴿ ولا تَحسَبَنَّ .. ﴾ إنّما يتناوَلُ المؤت لأنّه قال : ﴿ ولا تَحسَبَنَّ الذين قُتِلُوا في سبيل الله أمواتاً .. ﴾ فالذي يُزيل هذا الْحُسْبان هو كونهم أحياء في حال .. ، لأنّه لا حُسّبان هناك في صَيْرورتهم أحياء يَوْم القيامة .

### الحُجَّةُ الرابعة :

قُوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِاللَّذِينِ لَمْ يَلْحَقُوا بَهُمْ مَنْ خَلْفِهِمْ .. ﴾ ، والقوْم الذين لم يَلْحَقُوا بَهُم لاَبُدَّ وانْ يكونوا فى الدُّنيا ، فاسْتَبْشارهم بمن يكونُ فى الدُّنيا لابُدَّ وأنْ يكُونَ قَبْل قيام الساعة ... ، والاستَبْشار لا بُدُّ وأن يكون مع الحياة ، فدَلَّ هذا على كونهم أحياء قَبْل يَوْم القيامة .

#### الحُجَّة الخامسة:

ما رُوى عن « ابن عباس » – رضى الله عنه – إن النبيَّ عَلَيْكُ قال في صِفَةِ الشُّهدَاء :

[ إن أزواحَهُم فى أَجُوافِ طَيْرٍ لِحُضْرٍ ، وأَنَّهَا تَرِدُ أَنْهَارِ الْجَنّة ، وتأكُلُ من ثمارها ، وتسْرحُ حَيْثُ شاءَتْ ، وتأوى إلى قناديل من ذَهَبٍ تَحْتَ الْعَرش ، فلمّا رأوا طيب مَسْكنهم ومَطْعَمِهِم وَمَشْرَبِهِم قَالُوا : ياليْت قَوْمنا يَعْلَمُونَ مَا نَحْنُ فيه من النّعيم ، وما صَنَعَ الله تعالى بنا ، كيّ يَرْغَبُوا في الجهاد ؛ فقال الله تعالى : أنا مُحبرٌ عَنْكُم ومبلّغ إخوانكُم ، فَفَرِحُوا بذلك واستَبَشْروا ، ]

فَأَنْزَل الله تعالى هذه الآية :

وسُئِل « ابن مَسعُودٍ » – رضى الله عنه – عن هذه الآية ، فقال :

[ سَأَلْنَا عَنَهَا فَقِيلَ لَنَا : إِنَّ الشَّهِدَاءِ عَلَى نَهْرٍ بَبَابِ الجِنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءً ] وفي روايةٍ : [ في رَوْضةٍ خَضْرَاء ]

وعن « جابر بن عبدالله » - رضى الله عنه - قال : قال رسُولُ الله عَلَيْسَهُ :

[ ألا أَبَشَرك أنّ أباك حَيْثُ أُصِيب بِأَحُدٍ أَحْياهُ الله ، ثم قال : ما تُريد يا « عَبْد الله بن عمرو » أَفْعَلُ بكَ ؟ فقال : يارَبُّ أُحِبُّ أُحِبُّ أَنْ تَرُدُّ فَى اللهُ يُهَا فَأَقْتَلُ فَيك مَرَّةً أُخْرى ... ]

والروايات في هذا الباب كأنها بلغت حدّ التّواتُر ، فكيْفَ يُمْكِنُ إِنكَارُهَا ؟؟

\* \* \*

ويقول العلامة الشيخ « محمد رشيد رضا » – رحمه الله – :

( ثم لابُدّ أن تكون هذه الحياة (١) حياةً خاصة غير التي يعتقدها جميع الملّبين في جميع الموتى من بقاء أرواحهم بعد مفارقة أشباحهم ، ولذلك ذهب بعض الناس إلى أن حياة الشهداء تتعلّق بهذه الأجساد وإنْ فَنِيَتْ أو احترقت أو أكلتْها السّباع والحيتان .

<sup>(</sup>١) حياة الشهداء .

وقالوا إنها حياة لا نعرفها ، ونحن نقول مثلهم إننا لا نعرفها ، ونزيد أننا لا نثبت ما لا نعرف .

وقال بعضهم إنها حياة يجعل الله بها الروح فى جسم آخر يتمتع به ويُرزق ، ورووا فى هذا روايات منها الحديث الذى أشار إليه المفسر « الجلال » وهُوَ أن أرواح الشهداء عند الله فى حواصل طيورٍ خُضْر تَسْرحُ فى الجنّة .

وقيل إنها حياة الذَكر الحسن والثناء بعد المؤت ، وقيل إن المراد بالمؤت والحياة : الضلال والهُدى . رُوى هذا عن « الأَصَمّ » ، أى : لاتقولُوا إن باذل روُحه في سبيل الله ضالٌ بل هو مُهْتَدٍ ؛ وقيل إنها حياة روحانية مَحْضة ، وقيل إن المراد أنهم سَيَحْيَوْن في الآخرة وإن المؤت ليّس عَدَماً كما يَزْعُم بعض المشركين ؛ فالآية عند هؤلاء على حدّ : ﴿ إِن الْأَبرار لفي نعيم وإن الفُجّار لفي جحيم ﴾ أي مصيرهم إلى ذلك .

والمعتمد عند الأستاذ الإمام (١) في هذه الحياة أنها حياة غيبيَّة تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس ، بها يرزقون ينعمون ، ولكننا لا نَعْرِف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي يكون بها

<sup>(</sup>۱) محمد عبده.

ولا نَبْحَثُ عن ذلك لأنّهُ من عالم الغيْب الذى نؤمن بِهِ ونُفَوّض الأمر فيه إلى الله تعالى . (أ – ه) .

ويقول « سيّد قطب » في تفسيره « في ظلال القرآن » :

ومع أننا نَحْن فى هذه الفانية لا نعرف نَوْع الحياة التى يحياها الشهداء إلا مايَبْلغنا فى وَصْفها فى الأحاديث الصِّحاح ، إلا إن هذا النّص الصادق من العليم الخبير كفيلٌ وَحْدَهُ بأن يغيّر مفاهيمنا للمؤت والحياة ومابَيْنهما من آنفصالٍ والتئام ، وكفيل وَحْدهُ بأن يعلّمنا بأن الأمور فى حقيقتها لَيْسَتَ كما هى فى ظواهرها التى نُدْركها ، وإننا حين نُنشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التى نُدْرِكها لا تَنْتهى إلى إدراكٍ حقيقي لها ، وإنّه أوْلى لنا أن نَنظر البيان فى شأنها مِمَّن يملك البيان ، سبحانه وتعالى .

فهؤلاء ناس منا ، يُقْتَلُون ، وتُفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرها ويفارقون الحياة كما تَبْدو لنا في ظاهرها ، ولكن لأنهم « قُتِلُوا في سبيل الله » وتجرّدوا له من كُلّ الْأَعْراض والأغراض الجزئية الصغيرة، واتصلَتْ أَرُواحُهُم بالله فجادوا بأرواحهم في سبيله ... لأنهم قُتلُوا كذلك ، فإن الله سبحانه يخبرنا في الخبر الصادق أنهم ليسوا أمواتاً ، وينهانا أن نَحْسبهم .. ، ويؤكد لنا أنهم أحياء عنده ، وأنهم يُرزقون ...

إنّه تعديل كامل لمفهوم المؤت متى كان في سبيل الله ، وللمشاعر المصاحبة له في نُفُوس المجاهدين أنفسهم ، وفي النفوس التي يخلّفونها من ورائهم ، إفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصُورها بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة ، وحَيْث تستقر في مجالٍ فسيح عريض لا تعترضه الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوُّراتنا عن هذه النُقلة من صورة إلى صورة ، ومن حياة إلى حياة (أ. ه) .

ويقول الإمام « بديع الزمان النَّوْرسي » – رحمه الله – :

(إن للشهداء طبقة من الحياة فوق الحياة أهل القبور بنص القرآن ، نعم .. إن الله تعالى يُحْسن إلى الشهداء من كال كرمِهِ فى عالم البرْزخ بحياةٍ تُشبه الحياة الدُّنيا ، ولكنها حياة بغير كَدَر ولا أَلَم ، ذلك لِأَنهم ضحوا بحياتهم الدنيا في سبيل الحق ، وإنهم لا يعلمون أنهم ماتُوا ولكن يعلمون أنهم ارْتَحَلُوا إلى عالم أحْسن ، فيتنعَّمون بكمال السُعادة ولا يشعرون بما في الموْت من أَلم الفراق .. وإن أهل القبور وإن كانت أرواحهم باقية إلا أنهم يعلمون أنهم ماتوا ، فلا يصل ما يذوقون من اللذة والسعادة في عالم البرزخ إلى دَرَجة لذة الشهداء ؛ فكما أن شَخَصين يَدْ يُحلان في الرؤيا قصراً جميلاً كالجنة فيعلم أحدهما أنّه في الرؤيا فما يستفيده من الذّوق واللّذة ناقص جدًا ، إذ يتفكّر قائلاً : إن استيقظتُ تزول هذه اللّذة ، والآخر يعلم أنّه في الرؤه قائلاً : إن استيقظتُ تزول هذه اللّذة ، والآخر يعلم أنّه في الرؤه

فيصير مُظّهراً لسعادة حقيقية بلذَّة حقيقيّة كذلك فإن استفادة الأُمُوات وتنعم الشهداء في عالم البرْزخ في الحياة البرزخيّة بيّنهما فرق كذلك .

ومن الثابت القطعى بما لاحدً له من وقائع ورواياتٍ أن الشهداء أحياء بهذا الوجه من الحياة ويعلمون أنفسهم أحياء ، حتى إن سيد الشهداء « حَمْزة » - رضى الله عنه - حمى اللاجئين إليه وقضى أمورهم الدنيوية بوقائع مُتكرّرة ... ، فقد تُورت طبقة الحياة هذه وأثبتت بكثيرٍ من أمثال هذه الوقائع .

\* \* \*

نعم ... إن المؤت تبديل مكان وإطلاق روح وتسريحٌ عن الوظيفة ، وليس إعْداماً وعَدماً وفناءً ، وإن دلائل كثيرة مِثْل تمثّل أرواح الأولياء وتظاهُرها لأهل الكشف وتناسب سائر أهل القبور وإخبارهم لنا أخباراً مطابقةً للواقع ، يقظةً ومناماً ، بوقائع لا حدُّ لها تنوّر طبقة الحياة هذه وتُثبتها . (أ.ه)

#### عزيزى القارىء:

لقد قطعنا مواصلة الحديث عن الأوسمة ، بهذه النَّقُول الكريمة الطيبة عن علمائنا المتقدّمين والمتأخرين حَوْل (حياة الشهيد ) بسبب أنَّ مدار ومِحُور الأوسمة السابقة الثلاث ، هي (حياة الشهيد ) !!! ، الوسام الْأَوُّل ...

فكان من المناسِبِ - جدّاً - أَنْ لاتَنْتقل إلى البحث والتعليق عن بقيّة الاوْسمة قبل إرساء معنى ( الحياة ) ... - حياة الشهيد - على أساسٍ أَقْرب مايكون إلى الذّهْن البشريّ الإنساني ، والله أَعْلم .

ونعودُ إلى الوسام الخامس ؛

فمن الملاحظ أنّ ﴿ الْاسْبَشَارِ ﴾ يتردَّدُ ويتكرّر مَّرتَيْن ، مَرَّة فى مطلع الحديث عن الحديث عن الحديث عن الوسام الثامن ، مع ما يترتَّبُ على كِلَيْهما من معانٍ وصُورٍ .

هؤلاء الشهداء الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم بنعْمة الشّهادة في سبيله ، والذين تخلَّصُوا من كُلّ رباطٍ مادى دنيوى يُشدُّهم إلى واقع المعاناة السابقة ، بكُلّ معطياتها وصُوَرها ، وأَقْبَلُوا على حياةٍ جديدةٍ كل مافيها نعيم ... يترادَفُ بعضُهُ إِثْر بَعْض ، ويتلاحق دون إنىصالٍ ... لأن الزّمَن فيها معدوم ، والحلود هُوَ الحقّ ...

هؤلاء يَسْتَبْشِرون !!!

لذواتهِم وللَّذين لم يلْحَقُوا بهِم من خَلْفِهِم ...

لذواتهِم حين مهروا صكَّ البيْعة لله تعالى بالدَّم الزكِّ النقيُ ، وصَدَقُوا ماعاهدوا الله عَلَيْه ، واسترْخَصُوا الأرواح والأَّنْفُس إِزاءَ ما هو أعْلى وأَغْلى ...

فإذا البُشْرى على الشفاه بسمة رضى، وفى العُيُون نَظْرة اطْمئنان، وفى القلُوب صِدْق يقين ...

وإذا الأرواح في حواصل طَيْرٍ خُضْرٍ ، ريّانَةَ اللَّوْنِ ، نديَّة الصَّوْت . تَغْدُو في الجنانِ مُسبِّحةً شاكرة ، تُرْتَعُ هانفة آمنة مُطْمئنة ... ، هنا وهناك ، في كُلِّ مكانٍ ... ، ماترتفعُ عن نعيم حتى تحطّ على آخر ، مرفرفةً مَرِّهُوَّة ، ثمّ تأوى ... ليْس من كَلَلِ ولا مَلَلِ ولا مَلَلِ ولا تَعَبِّ ... إلى قناديل معلَّقة بالْعَرْش ... لتظفرَ بغاية الغايات ، وحَسنَة الآخرة كُلها .. ، لتظفر ببارقةٍ من نُور الْعَرْش ...

كُلِّ ذَلِكَ ﴿ عَزِيزِى القَارِيءَ ﴿ فِي شَرِيطٍ كَامِلِ وَعَرْضَ مُسْتَعِرٌ ﴾ ليس له مقياس زمنى ، تَسْتَحُودُ عليه النَّعِم الأبدى ، تَسْتَحُودُ عليه البُشْرِي وَلَلْعُهُ بِالْبِشْرِ وَالْحُبُورِ ...

مُم بُنظُرون ...

فإذا هم يَستَبْشرون بالدين لم يلْحقوا بِهِم من خَلَفهم ، لأنهم ينتظرون ، ﴿ وَمِنَّهُم مَن يَنْتَظر ... ﴾

بالدين ينتظرون الدور على مسرح الحياة ...

وأى دَوُر ؟؟

إنه دُوِّر البطولة الحقة ، التي تتضاءَل أمامها كُلَّ الْبُطُولات .. !!

بطولات الحياة الدُّنيا إ!؟؟

تُلُكُ البُطولات التي يُقال – وهُماً وخداعاً – عن أصحابها أنهم خالدون !!! وأين الخُلُود ؟؟

هَلْ هُوَ فِي التَّارِيخِ !!؟

والتاريخ كُلّه مَرْحلةً زمنيّة سُوف يَطْويها يؤم لامرَدّ لهُ من الله ، يؤم القيامة الذي يقْلب كُلّ المقاييس ، والمفاهيم والقواعد والأمسُس ، ولا يَثْقى إلا الميزان بالقسط ، تُوزَنُ الأعمال والأقوال والتصرّفات .

﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه ، وَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَّةٍ مِشْ يَرَه ﴾ ، ثم إلى خُلُودٍ حَقّ ، في الجنّة أو في النَار ...

يوه ها ، ثم إلى خلود حق ، في الجنه أو في النار ...
فهنيمًا لمن آمن وعمل صالحًا ووصل ذنياه باخربه ،
وتعْساً لَمَنْ كَفَروا جَحَد وتنكّب عن الصراط المستقيم ... واستقرّ في الجحيم .

﴿ يَسُتُبْشُرُونَ بِالَّذِينِ لَمْ يَلْحَقُوا بَهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ... ﴾

يَرَوْنَهُم من الآخرة ... بالبَصَر وبالبصيرة ...

يتحفّرون وَيتَهيّأُون ويَستَعِلُّون ؛ ثم يَقَترِبُون من مصافّ الَّذين سَيُمنَحُون الأَوْسمة الْعَشْرة ، ويتبوّءون مركز الصّدارة .

وهؤلاء ... على صنفين :

صِنْف تخطّی حاجِزَ الخوف والتردُّد ، والحُزْن علی ما هُوَ فیه من مادیّةِ دنیویُّةٍ ملموسة ، یکادُ یُفارقها ... ، فکسر هذا الوهم فی قَفْزَةٍ واحدة ،

وصِنْف راجعته نَفْسه ، ووسُوسَتْ له .. ، فتردَّدَ قليلاً لكنه في النَّهاية تَغَلَّب عليها ... حين تمثَّلَتْ له رائحة الجنّة ، وحالَطَ طيبُها وعَبَبُّها ... أَنْفَهُ ... وقَلْبَهُ ... وروحه .

الْأَوَّلِ مثْل ( النَّضْر ) - رضى الله عنه - حين قال يَوْم ( أُحُدٍ ) : [ وَرَبِّ ( النَّضْر ) أَنَى لَأَجِدُ ريحها من دُونِ أُحُد ] .

والثانى مثل ( ابن رُواحة ) – رضى الله عنه – يَوْم ( مُؤْتة ) ، كَا حدَّثنا بذلك الصادق الأمين ( صَلوتُ وسلامُهُ عَلَيْه ) . لقد أَنْبَأَنا ( عليه الصلاة والسّلام ) بإقبال ( زَيْد ) و ( جَعْفر )، وتردد ( عبدالله بن رُواحة ) .

### الوسامُ السادس:

## ﴿ أَلَّا خَـوْفٌ عَلَيْهِـم ... ﴾

والخوف حالة نفسيّة قاهرة ... ضاغطة .. ، تُرْبِكُ صاحبها وتَقْهرهُ ، وتستشرى في كيانِهِ كُلّه ، النّفْسي والبدني ...

قد يكونُ مَنْشأ الخوْف من معلوم ظاهر ، يوشِكُ أَنْ يَسْلُبه كُلّ شيء ، وإن أعْلى ما عند الإنسان نَفْسه ...

وقد يكونُ من مَجْهولٍ خَفِيّ ، وهنا يكون التردُّد عن الإقدام !!! وهذا مَبْعَثُه وسُوسَةُ الشَّيطان ، يُغْرى النَّفْس الإنسانية بالتكذيب والعصيان ، ويحُاول أن يُزَعْزع في أعماقها أَرْكان الإيمان .

ثم تَطَّراً على النَّفْس حالةً من الْغَشْيَةِ والْغثيان ، وتتراءى لها الأوهام والْأَحْلام ، كأنها الحقائق ، تشدّها إلى الماديَّة الملّموسة ، فتأبى المفارقة ... وتَنْسى كُلِّ ما وَعَدَ بِهِ الدَّيّان ، من رَوْجٍ وَرَيْحان ... ولذّة عَيْشٍ فى الجنان .

أما الّذين سَبَقَتْ لهم الْحُسّنى ... فَقَهروا الشَّيْطان ، وهزموهُ فى ذواتِهِم ، فإنَّهُم بعد أن نالُوا أَوْسمة الحياةِ ... والْمقامة ... والنَّهْرحة بِفَصْل الله وعطائه الكريم ...

فهؤلاء قد واصلُوا اطمئنان الدَّنْيا بالآخرة من غير لحظة تردُّدِ تخدعهم ، أو هُنَيْهَة شيطُان وَسُوس لهم فَتَحْجزهم وتُعَرْقل مسيرتهم الربانيَّة على دَرْبِ الشهادَة والصِّدْق ...

لقد كفَّ « شُهودُهُم » دُنْياهم ، وَلحظة الفراق ، وآخرتهم … ، فَرَفَعُوا أَصْواتهم بالنِّداء :

أَلَّا خُوْف عَلَيْكُم يَا مَعْشَر أَبْنَاء الحَيَاة - الدُّنيَا مَن لَحَظَة الفَراق ... ، مِنَ الصِّدْق مع الله تعالى ، من الشهادة في سبيل الله ... ، فما عِنْد الله خَيْرٌ ... وأَبْقى .

إِنَّ نعيم الدُّنيا قليلٌ زهيد ، محدود القيمة والْأَثَر ، وما عند الله خير ، وهو أكثر وأطيب .

وأيضاً فإن نعيم الدُّنيا لحظات تمتُّع ثم تَزول ، تُصْبِحُ ذكرياتٍ ، تَحْكُمها دَوْرة الزمن ، وتعاقب اللَّيْل والنهار ... ، لكن ما عند الله أَبْقى ... وأَدْوم ...

يا إخوتنا وأحبّاءنا ... لقد عاينًا ذلك بأنفُسنا ...

نَحْنُ لَم نَمُتْ ... إلا فى التَّصوُّر الإنسانى السطحىّ المَأْلوف ، بل نَحْنُ أحياء ، لكن لا تَشْعرون بنا ...

نَحْنُ لسنا فى ضِيافةٍ مُنَعَّمةٍ عابرة ، بل نَحْن فى مقام كريم عند ربْنا سبحانه .

ونَحْنُ نُرْزَقُ الرُّزْقِ الْحَسَنِ مِن فَضْلُ الله ...،

إن كُلّ نعيم الدُّنيا من عِنْد الله وهو لا يوزاى شُيئاً أمام الفضل العظيم في الآخرة .

بُشْراكُم إِيُّها الإخوة ...

بُشْراكُم بأَوْسِمةٍ لَيْسَتْ رُمُوراً بل حقائق ، تفيضُ عَلَيْنا وعليكم. بُشْراكُم بَأُوسِمَةٍ لا تُعَلَّق على الصُّدور !!! أو التوابيت !!! ، يمنحكم إيّاها القائد أو الحاكم ، أَوْ بَشَرٌّ مِثْلكم !!! ، ولكنْ فُيُوضاً من النَّعيم تسري في كيانِكُم كُلّه ...

ومهما ارتفعّتُم فى الحياة الدُّنيا بـ « الوسام » فإنكُم لنَّ تَبْلُغُوا مَنْزِلَةً أَعَدَّها لكُم الله تعالى ... مع النبيّين والصِّدِّيقيَن ... في الآخرة . هذا ماوَعَدَكم الله سُبْحانه ... وصَدَق الله وَعْدَه . ومَنْ أَوْف بَعْهدِه من الله !!! ﴿ فاستَبْشِروا بِيتِعِكُم الذي بايَعَشْمُ به ... ﴾

#### الوسام السابع:

### ﴿ وَلَا هُـمْ يَحْزَنُونَ ... ﴾

إِن فُقْدان الشَّيَّء الذي يْملُكهُ الإنسان ، أو خَيْبَة أَملِهِ في أَمْرٍ من الأمور مُدْعاة حُزْنِهِ وسَخَطه ،

وكلما كان هذا الشيء عزيزاً ، أو كانَتْ خَيْبَةُ الأَمْل كبيرة ، كان الحزْنُ أَعَمْ وأَوْسع وأَعْمق ...

ولكن مَنْ يُملك الذّات الإنسانية ؟ المرء نَفْسُه ... أم الخالِق سُبْحانَه ، المُوجد ... المُحُنِي المُميت ... !!!

لوْ أَدْرك الإنسان – مُطْلق إنسان – هذه الحقيقة لما آسى ، ولما حَزِن ، ولما تَردَّد خَوْفاً وجَزَعاً عن بَذْل الروح فى سبيل الله ، لإقامة كلمته وسبيله فى الْخَلْق وفى الوُجُود .

وقد تكُون عبارة « بَذْل الروح » سَبَبًا من أَسْباب المنازعة فى موضوع مِلْكيَّة الذَّات ، فيظن البعْض أَنْهم يَمْلِكون أَنْهُسهم حَقًا !! ، وهذا وَهُم لا حقيقة ، لأِنَّ المُلكيَّة هنا مِلْكيَّة عارضِة ، ملكيَّة آنية ، ملكيَّة المسئولية فى الضَّبْط والتَّقْويم والهداية ؛

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سُوَّاهَا فَأَلْهَمُهَا فَجُورُهَا وَتُقُواهَا ، قَدَّ أَفَلَحَ مَنَ زَكَّاهَا ﴿ وَقَدَ خِابَ مَنَّ دَسَّاهَا ﴾

وأيْضاً ...

فإنَّنا لا نَمْلك لأَنْفُسنا .. لامؤتاً ولا حياةً ... ولا نُشُورا ... !

杂 恭 恭

إذاً ...

يَنَّعدم موضوعُ الْحُزْن ، وَيَزُول ... ، ويَفْقد أَسْبابه وموجباته ودواعيه ، ولعلَّنى - عزيزى القارىء - أَسْتعيد مَعَ « عبدالله بن رُواحة » - رضى الله عنه - قَوْله وهو فى معمعة المعركة ، يُخاطِبُ نَفْسه ، ويَدْرأ عنها وسُوسة الشَّيَطان بإيثار الحياة الدُّنيا على الشهادة فى سبيل الله :

-[ يانَفْس إلاّ تُقْتلي تَمُوتى ... ]

فَأَدَّرِكُ مَعَهُ صِحَّة المعادلة وسلامَة القضيّة .

لقد كَسَرَ - رضى الله عنه - حاجز الخوْف ، وتَخَطَّى سَدًّ الْحُزْن ، وأَسْلَمَ وَجْهَهُ لله راضياً مرْضياً .

وليْس فى موضوع الشّهادة فُقْدانٌ حتى يكون هُناك خُزْن ... ﴿ ولا هُمْ يَحُزِنُون ﴾ ﴿ فَمَنْ يَغْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْراً يَوَهُ ، وَمَنْ يَغْمَلُ مَثَقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ ﴾ ، ثم إلى خُلُودٍ حتّى ، في الجنّة أو في النَار ...

فهنيئًا لمن آمن وعمل صالحاً ووصل ذنياه باخربِهِ ، وتعْساً لَمَنْ كَفَروا جَحَد وتنكّب عن الصراط المستقيم ... واستقرّ في الجحيم .

# ﴿ يَسُتُبْشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بَهِمَ مَنْ خَلْفَهُمْ ... ﴾

يَرُوْنَهُم من الآخرة ... بالبَصَر وبالبصيرة ...

. يتحفّزون وَيتَهيّأُون ويَستَعِدُّون ؛ ثم يَقَترِبُون من مصافّ الَّذين سَيُمنَحُون الأَوْسمة الْعَشْرة ، ويتبوّءون مركز الصّدارة .

وهؤلاء ... على صنفين :

صِنْف تخطّى حاجِزَ الخوف والتردُّد ، والحُزْن على ما هُوَ فيه من ماديّةٍ دنيويُّةٍ ملموسة ، يكادُ يُفارقها ... ، فكسر هذا الوهم فى قَفْزَةٍ واحدة ،

وصِنْف راجعته نَفْسه ، ووسُوسَتْ له .. ، فتردَّدَ قليلاً لكنه فى النِّهاية تَغَلَّب عليها ... حين تمثَّلَتْ له رائحة الجنّة ، وخالَطَ طيبُها وعَبَبُّها ... أَنُفَهُ ... وقلْبَهُ ... وروحه .

الْأَوَّلِ مثْل ( النَّضْر ) - رضى الله عنه - حين قال يَوْم ( أُحُدٍ ) : [ وَرَبِّ ( النَّضْر ) أَنَى لَأَجِدُ ريحها من دُونِ أُحُد ] .

والثانى مثل ( ابن رُواحة ) – رضى الله عنه – يَوْم ( مُؤْتة ) ، كا حدَّثنا بذلك الصادق الأمين ( صَلوتُ وسلامُهُ عَلَيْه ) . لقد أُنبَأنا ( عليه الصلاة والسّلام ) بإقْبال ( زَيْد ) و ( جَعْفر )، وتردد ( عبدالله بن رُواحة ) .

#### الوسامُ السادس:

## ﴿ أَلَّا خَـوْفٌ عَلَيْهِـم ... ﴾

والخوف حالة نفسيّة قاهرة ... ضاغطة .. ، تُرْبِكُ صاحبها وتَقْهرهُ ، وتستشرى في كيانِهِ كُلّه ، النّفْسي والبدني ...

قد يكونُ مَنْشأ الخوْف من معلوم ظاهر ، يوشِكُ أَنْ يَسْلُبه كُلّ شيء ، وإن أعْلى ما عند الإنسان نَفْسه ...

وقد يكونُ من مَجْهولٍ خَفِيّ ، وهنا يكون التردُّد عن الإقدام !!! وهذا مَبْعَثُه وسُوسَةُ الشَّيطان ، يُغْرى النَّفْس الإنسانية بالتكذيب والعصيان ، ويحُاول أن يُزَعْزع في أعماقها أَرْكان الإيمان .

ثم تَطّرأ على النَّفْس حالةٌ من الْغَشْيَةِ والْعَثيان ، وتتراءى لها الأوهام والْأَحْلام ، كأنها الحقائق ، تشدّها إلى الماديَّة الملّموسة ، فتأبى المفارقة ... وتَنْسى كُلِّ ما وَعَدَ بِهِ الدَّيّان ، من رَوْجٍ وَرَيْحان ... ولذّة عَيْشٍ فى الجنان .

أما الّذين سَبَقَتْ لهم الْحُسّنى ... فَقَهروا الشَّيْطان ، وهزموهُ فى ذواتِهِم ، فإنَّهُم بعد أن نالُوا أَوْسمة الحياةِ ... والْمقامةُ ... والرِّزْق ... والْفَرْحة بِفَصْل الله وعطائه الكريم ...

فهؤلاء قد واصَلُوا اطمئنان الدَّنْيا بالآخرة من غير لحظة تردُّدِ تخدعهم ، أو هُنَيْهَة شيطُان وَسُوس لهم فَتَحْجزهم وتُعَرْقل مسيرتهم الربانيَّة على دَرْبِ الشهادَة والصِّدْق ...

لقد كفَّ « شُهودُهُم » دُنْياهم ، وَلحظة الفراق ، وآخرتهم ... ، فَرَفَعُوا أَصْواتهم بالنِّداء :

أَلّا خوْف عَلَيْكم يا مَعْشَر أَبْناء الحياة - الدُّنيا من لحظة الفراق ... ، مِنَ الصِّدْق مع الله تعالى ، من الشهادة في سبيل الله ... ، فما عِنْد الله خَيْرٌ ... وأَبْقى .

إِنَّ نعيم الدُّنيا قليلَ زهيد ، محدود القيمة والأَثَر ، وما عند الله خيْر ، وهو أكثر وأطْيب .

وأيضاً فإن نعيم الدُّنيا لحظات تمتُّع ثم تَزول ، تُصْبِحُ ذكرياتٍ ، تَحْكُمها دَوْرة الزمن ، وتعاقب اللَّيْل والنهار ... ، لكن ما عند الله أَبْقى ... وأَدْوم ...

- يا إخُّوتنا وأُحِبَّاءنا ... لقد عاينًا ذلك بأَنْفُسنا ...

نَحْنُ لَم نَمُتْ ... إلا فى التَّصوُّر الإِنسانى السطحىّ المَّالُوف ، بل نَحْنُ أحياء ، لكن لا تَشْعرون بنا ...

نَحْنُ لسنا فى ضِيافةٍ مُنَعَّمةٍ عابرة ، بل نَحْن فى مقام كريم عند ربْنا سبحانه .

ونَحْنُ نُرْزَقُ الرُّزْقِ الْحَسَنِ مِن فَصْلُ الله ... ،

إن كُلّ نعيم الدُّنيا من عِنْد الله وهو لا يوزاى شَيْئاً أمام الفضل العظيم في الآخرة .

بُشْراكُم إِيُّها الإخوة ...

بُشْراكُم بأَوْسَمَةٍ لَيْسَتْ رُمُوراً بل حقائق ، تفيضُ عَلَيْنا وعليكم. بُشْراكُم بَأُوسِمَةٍ لا تُعَلَّق على الصُّدور !!! أو التوابيت !!! ، يمنحكم إيّاها القائد أو الحاكم ، أَوْ بَشَرٌّ مِثْلكم !!! ، ولكنْ فُيُوضاً

من النَّعيم تسري في كيانِكُم كُلَّه ...

ومهما ارتفعّتُم في الحياة الدُّنيا بـ « الوسام » فإنكُم لنَّ تَبْلُغُوا مَنْزِلَةً أَعَدَّها لكُم الله تعالى ... مع النبيّين والصِّدِّيقيَن ... في الآخرة . هذا ماوَعَدَكم الله سُبْحانه ... وصَدَق الله وَعْدَه . ومَنْ أَوْف بَعْهدِه من الله !!! ﴿ فاستَبْشِروا بِيتِعِكُم الذي بايَعَثْمُ به ... ﴾

### الوسام السابع:

### ﴿ وَلَا هُمَّ يَحْزَنُونَ ... ﴾

إِن فُقْدان الشَّيَّء الذي يُملُكهُ الإنسان ، أَو خَيْبَة أَملِهِ في أَمْرٍ من الأَمور مُدْعاة حُزْنِهِ وسَخَطه ،

وكلما كان هذا الشيء عزيزاً ، أو كانَتْ خَيْبَةُ الأَمْل كبيرة ، كان الحزْنُ أَعَمْ وأَوْسع وأَعْمق ...

ولكن مَنْ يُملك الذّات الإنسانية ؟ المرء نَفْسُه ... أم الخالِق سُبْحانَه ، المُؤجد ... المُحْنَى المُميت ... !!!

لو أُدْرك الإنسان – مُطْلق إنسان – هذه الحقيقة لما آسى ، ولما خَرِن ، ولما تَردَّد خَوْفاً وجَزَعاً عن بَذْل الروح فى سبيل الله ، لإقامة كلمته وسبيله فى الْخَلْق وفى الوُجُود .

وقد تكُون عبارة « بَذْل الروح » سَبَبًا من أَسْباب المنازعة فى موضوع مِلْكيَّة الذَّات ، فيظن البعْض أَنْهم يَمْلِكون أَنْهُسهم حَقًا !! ، وهذا وَهُم لا حقيقة ، لأِنَّ المُلكيّة هنا مِلْكيَّة عارضِة ، ملكيَّة آنية ، ملكيَّة المسئولية فى الضَّبْط والتَّقْويم والهداية ؛

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سُوَّاهَا فَأَلْهَمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُواهَا ، قَدَّ أَفَلَحَ مَنَ زَكَّاهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنَّ دَسَّاهَا ﴾

وأيْضاً ...

فإنَّنا لا نَمْلك لأنْفُسنا .. لامُوتاً ولا حياةً ... ولا نُشُورا ... !

杂 春 春

إذاً ...

يَنَّعدم موضوعُ الْحُزْن ، وَيَزُول ... ، ويَفْقد أَسْبابه وموجباته رووجباته رواعيه ، ولعلَّني – عزيزى القارىء – أَسْتعيد مَعَ « عبدالله بن رُواحة » – رضى الله عنه – قَوْله وهو فى معمعة المعركة ، يُخاطِبُ نَفْسه ، ويَدْرأ عنها وسُوسة الشَّيَطان بإيثار الحياة الدُّنيا على الشهادة فى سبيل الله :

-[ يانَفْس إلاّ تُقْتلي تَمُوتي ... ]

فَأَدَّرِكُ مَعَهُ صِحَّة المعادلة وسلامَة القضيّة .

لقد كَسَرَ - رضى الله عنه - حاجز الخوْف ، وتَخَطّى سَدًّ الْحُزْن ، وأَسْلَمَ وَجْهَهُ لله راضياً مرْضياً .

وليْس فى موضوع الشّهادة فُقْدانٌ حتى يكون هُناك خُزْن ... ﴿ ولا هُمْ يَحُزِنون ﴾

### الوسامُ الثامــن :

## ﴿ يَسْتَبْشُرُونَ بِنِعْمَةٌ مِنِ اللهِ ... ﴾

إن بَيْن النَّعمة والنُّعُومة جَذْريَّةٌ لغويّة واحدة ... ؛ وعليه فإن نعومةُ الْكلمة ورقّتها ...

ونعومة الإبتسامة وإشراقتها ...

ونعومة الكسب ورفاهة العيش ...

ونعومة الملمس والمضجع ونعومة المتقلَّب والمركب

وو ... إلخ .

كُلَّ ذلك في الحياةِ الدنيا من النَّعَم التي تتنزَّل على المرءِ وَتَلُفَّهُ وتُحيط بحياتِهِ من الولادَة حتّى المؤت .

وهي كثيّرة وفيرة ، لا تُقَعُ تَحْتَ حَصْرٍ وَعَدٌّ ...

## ﴿ وَإِنَّ تُعَدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا ﴾(١)

إن نِعْمَةَ الشَّبَع بعد الجوع ونِعْمَة الرَّى بعد الظمأ ونعْمة الراحة بعد الشقاء ، والسَّعْى ونعمة النَّوم بعد الأرق والجهد

ونعْمة الكلمة الطيبة بعد اللُّجاج والعناد والحصومة ...

ونعمة الابتسامة بعد التجهُّم والعبوس

وبعمه الصُّحَّةُ بعد المرض

كُلُّه نُمُومة ترتدُّ على الإنسان ، لا فرْق فى ذَلِكَ بَيْن غَنِيّ وفقير ، أو أميرٍ وحقير ، وسيِّدٍ ومَسُود ... ، ومؤمن وكافر ... ،

لِأَنَّ اللذَّة في العيش لحظات تعقب المكابدة المستمرَّة ... المتَّصِلة ... ﴿ لقد خَلْقنا الإنسانَ في كَبَد ﴾ (٢) .

لحظات شُعورٍ حِسَّى ووجدانى عابرة ، ثم تمتصُّها وتجذبها إلى القاع دوّامةُ الحياة ، فإذا بها ذِكْرى ... أَوْ كالطَّيْف .. ، تُسْتَرْجَعُ ف الحيال .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : الآية : ٣٤ . (٢) سورة البلد

وإذا كان بَيْن النَّعْمة والنَّعُومة – في الحياة الدنيا – جذريَّةٌ لُغُوية ، نَبِّمٌ عن المضمون والمعنى ، فإنّها في الآخرة ( نعيم ) ...

نعيم مُقيم ،

فيه المبالغة المطلقة

لِأَنَّهُ مِن عِند الله تعالى ، الْمُنْعِم الْمُتَفَضَّل ... مِن أُجُل هذا كان استَبْشارُهم ...

لأنهم من حين إطلالتهم على الآخرة ، على دار المقامة ... احتضَنهُم تعيمُها ، فتلقّتُهُم الملائكةُ بالبُشرى ... بالكلمة اللطيفة الطيبة ، بالبسمة العريضة ... بالمنزلة الكريمة ... بالنّعُومة ...

ألا تُلْحظُ معى - عزيزى القارىء - قوْل الله تعالى : ﴿ وَلِبَاسُهُم فِيهَا حَرِيرٍ ... ﴾

ولَّبَاسُ عُنُوان ورمْز ، والحرير أَنْعَم اللَّبَاس مَلْمَساً ، وأرقَّها وأَلَّقُها .. !

وها هُم ﴿ الشُّهداء ﴾ ... قد اسْتُبْدِلُوا أَثُوابَهُم التي لَطُّخَتُها

الدِّماء ، وعَفَّرتْها الْأَثْرِبِة ، وخالَطَتْها طينةُ الْأَرْض ، بأَنْعم لباس وأَرَقّه .

وكذلك شَأَنُ المُتقين المؤمنين أَيْضاً ، الذين عَزَفُوا عن رِقّة حرير الدنيا ونُعُومته إلى رقّةِ حريرة الآخرة ...

يُرُوى عن أمير المؤمنين « عمر بن عبدالعزيز « – رضى الله عنه – ، الذى نَشَأً وتَرَعْرع مُتْرفاً مُرفَهاً ، إذ كان والده « عبدالعزيز » والياً على مِصْر ، يعيش فى بحبوحتها وخَيْرها عَيْش المُلُوك ...

يُروى عن « عمر » أنّه كان فى مَطْلع شبابِهِ إذا أُوتى له بالثَّوْبِ اللِّين ، من الدمقْس والحرير ، وبأغلى الأثمان وأَبْهظها ، يقول عَنْه بعد أَنْ يُعاينه بالمسّ واللمْس : ماأخشنه !!!

ثم لمّا فقِةِ وتعلَّم ، ودَرَس وبَحَثَ ووعى .. ، وآلتْ إليْه مفاليدُ الحُلافة ، وأَحسّ بمسئوليّة الولاية على النّاس ، كان يُؤْق لهُ بالثّوب الرخيص الْحَشِن ، حَسْب طَلَبِهِ ووصيَّته ، كان يَقُول عَنْه : ماأليّتُه !! وما أَنْعَمه !!!

#### عزيز القارىء:

ولا يُمكننا أبداً أَنْ نَحْصُر نعيم الآخرة بوجْةٍ مُعَيَّن وجهةٍ واحدة ، أبداً ... ، بل هُوَ عامٌ وشامل ، يهيْمن على كُلّ الذّات و ... يَغْمرها .

\* \* \*

في الحياة الدُنْيا ... نِعْمَة !!!

بالصيغة الفرديَّة المحدودة ...

وفى الآخرة ... نعيم !!

بالصيغة العامة المطْلقة ... والمبالغة . - أيْضاً . !

泰 非 华

وكَأَنَّ العوْدة والتكرار في الآية على الاستبْشار بالنَّعْمة تأكيد ورمِّزيَّة ...

تأكيد على معنى النَّعيم ، ليستقَرَّ فى الأذهان والعقول والقلُوب ، فتتوجَّهُ إليه وتتعلَّق بِهِ ، وتنْحصر فى سَبِيله ...

والرَّمْزِيَّة أَشْبَهُ مَا تَكُونَ بِواقعنا الحياتيّ المعاصِرِ عندما نقول : مُنحَ ( فلانٌ ) وسام الفارس من ( الدَّرجَةِ ) الأولى ، أو الثانية ... ، مثلاً .

فَرُثْبَةُ النَّعيم لِـ الشّهيد ) في سَبيل الله لا تَعْلُوها رُثْبَة ، إلا الأنبياء والصِّدِيَقُون ، وحَسُنَ أولَتك رفيقا .

## 

والفضّل – كما قدَّمنا ، وكما هو مفهومه اللغوى : الزِّيادة . يُقال : ما فَضَلَ عن الحاجة ، أى ما زاد عَنْها . تُرى ما هُوَ الْفَضْل المقصود هُنا ؟

لقد ذَهَبَ علماؤنا وأشيائحنا المفسرّون فى تقرير هذا المعنى وبيانِهِ مذاهِبَ شَتّى وأوّلُوهُ تأويلاتٍ كثيرة ، كُلُّها يصُبُّ فى خانةِ الزيادة . ولكن هَلْ هُناك ، عند الشهداء فى الآخرة ، إحساسٌ بالنقْصان حتى ثُقابلُهُ الزيادة .. !؟

معـــاذَ الله ...

إِنَّهُ – سُبْحانه – رَبُّهم ، أَجْسَنَ مَثْواهُم ، بكُلّ ما أَغدَق عَلَيْهم من الْأَوْسِمة ، وَأَكْرَمهُم بها ، فَنَعِمُوا بفُيُوضاتٍ من الحَيْر ، لا تَسْتَدْعى زيادة عطاءٍ وفَضْلٍ بالمفهوم العادَى المألوف ...

ولكـنّ ...

المُرْتَبَة والمنزِلة هي الفضل على الحقيقة ... مَنْزِلتُهُم ومرتبتُهُم بعد الأنبياء والصّدّيقين .

\* \* \*

فالنُّبُوَّة صَفَوَةٌ بَشَرَيَّةَ قدّرها الله تعالى فى إِنْسان ، اختاره ورعاه ، وربّاهُ على عيّنه ، ثم بوَّأَهُ مكانته القيادية فى الهداية ، وأَعَزَّهُ بالْوحْى ...

والنبُوَّة خُلاصَةُ كيانٍ بشرىِّ إِرْتقى بالاختيار والتربية والتوجيه إلى العُصمة عن كل هَفْوةٍ أَوْ سَقْطة ...

إِنّه بشرئُ الْجَسَد … ملائكيَّ النَّفْس والروح والذَّات … وهُنا – عزيز القارىء – تكُون المعاناة .

أيَّةُ معاناة ..!؟؟

إِنَّ الملائكة مخلوقاتٌ لا يعْصُونَ الله ما أَمَرَهم ويَفُعلُون ما يُؤمرون ، ليست لهُم أَجْسادٌ قد رُكّبَتْ فيها طاقاتٌ وشهَوات ، وميولٌ وأهواء ونَزَعات ...

من هنا كانت المعاناة ...

شِدَّةُ الصراع بَيْنِ الذَّاتِ الملائكيّةِ الطاهرة في كيانِ الْأُنبياءِ – صلواتِ الله وسلامُهُ عليهم أجمعين – وبَيّن معايشة الجسْم البشريّ وحاجاتِهِ ومتطلباته ،

ثم غَلَبَةُ النَّبُوّة بهداية الله وتوفيقِهِ وتدبيرِه ... وتَقْديره . إنها – ولاشك – المُرتَّبَة الأولى والأَعْلى والأسْمى بَيّن الْبَشرَ

\* \* \*

ويأتى بَعْدهم الصَّدِّيقون ...

أولئك الّذين ديْدنهم الصِّدْق ومَبْدؤهم ...

لاَيَفُوْتَهُم ولا يتخلَّى عَنْهم في أَيَّة خاطرة ...

لقد وَضَحتُ طريقهُم ومحجتهم على بيضاء نقيَّة ، ليُلها كنهارها فهم على خَطَ النَّبُوْةِ سائرون ، ومع الرُّسلُ ماضون ... واثقون ... مُطْمئنّون ... ثابتون ... عازِمُون ... صادِقُون ... صِدِّيقُون . . ولهذا كانُوا في المُرْتَبة الثانية .

\* \* \*

أما الشهداء

الذين عايَنُوا بِبَصَرهم وبصيرتهم آخِرَتهم ... وهُمْ لايزالون في

الحياة الدُّنْيا ، ثم اشتَمُّوا ريح الجنة ونعيمها فَملاً أَنوفَهُم ... وسرى في كيانهم ... فأَقْبُلُوا على الله صادقين مُصَدِّقين

أوْلئك في المرتبة الثالثة ... وهي فَضْلُ الله عليهم !!!

## الوسمامُ العاشــر : ﴿ وَأَنَّ الله لايُضيعُ أَجر المحسنين ... ﴾

فى الحياة الدُّنيا ...

حتى الحقوق قد تضيع ... قد تُؤكل ... قَدْ تُهْضم ... ، قد يتسلَّط عليها قوى ظالم ، أوْ مُسْتبدُّ طاغية ، فيأتى عَلَيْها ، ويتنكّر لِأَصْحابها ... ، وبهذا يَخْتَلُ ميزان العدْل ،

وكم من ظاهِرَةٍ دالَة على ذلك ، على مُسْتوى الأفراد وعلى مُسْتوى الشُّعوب وعلى مستوى الأمم والدُّول .

الحقُوق المكتسبة من الله تعالى ، كحقّ الآدميَّة والانسانية ، والحقوق المكتسبة بالجهّد والبذْل والْعَرَق ، والدَّموع أحياناً ...

هذه الحقوق لا تضيعُ عند الله تعالى ، فهى فى مخزون الحسنات والسَّيئات ، إلى يوم يُبْعثون ، حَيْث يقوم الميزان الحقّ فى حساسيةٍ ودقة .

هذا بالنسبة إلى الحقّ المجرّد ، الذي يُقابِلُه الواجب ... فما بالك بالإحسان !!؟؟

لقد سُئل رسُولُ الله عَلِيْتُهُ عن الإحْسان فقال :

[ أَنْ تعبُد الله كَأَنَّك تراه ، فإن لم تكن تراهُ فإنَّهُ يراك ](١)

والإحْسانُ في العملِ هُو الإِتْقانُ ...

أَدْوَاهُ عَلَى الوجُّه المطلوب وزيادة ...

زيادَةُ الرَّوْنق والبهاء والتجميل ، أو بَذْل المزيد فوق المطْلوب ، إِرْضاءً لِرَبِّ العمل ، وإرضاءً للذات في نَفْس الوقْت ...

雅 佳 森

والشهداء منْ الْمُحسنين ... أَحْسَنُوا الاعْتقاد ... وأَحْسَنُوا الظَّنَّ بالله تعالى . وأَحْسَنُوا الْقُدوم عَلَيْه . لقد أَحْسَنُوا الفكْر والْعَمَل ، فكان وسامُهُم العاشر ... بـ ﴿ أَنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرِ المحسنين ﴾ .

هلّا نَظْرت - عزيزى القارىء - إلى ما يُسمّى بـ « الحوافزْ » ... إنها لَيْسَتَ أَجْراً إضافيّاً : (Over-Time) ، يُعْطى لمزيدٍ من العمل والإرْهاق ، بل هى تَقْدير لِـ « الصّدْق » و « الإخلاص » و « الاتْقان » ؛ إنها أَجْرُ المحسنين !!!

وإذا كانت الحوافز في الحياة الدَّنيا على هذه الصُّورة الهزيلة من الماديَّة المحدودة ... بنعْمة بَشَر على بَشَر !!!

فما بالُكَ بنعيم الآخرة ، والله عِنْدَهُ حُسْنِ الثَّوابِ !!

### كلمة أخميرة

لعلّى عزيزى القارىء قد أَلْمَحْتُ إلمّاحاً إلى الْأَوْسَمَة الْعَشْر الْتى الْحَسْر الْتى الْحَسْر الله الشّهداء في سبيلِهِ ، واجتباهُم على غَيْرهم من عباده ، فأخرمهم وأغلى مِنْ شَأْنِهِم ...

ونَحْنَ ولاشك نُعاصِرُ زَمَناً أَحْوَجُ ما تكُونُ فيه إلى الصَّدْق مع الله سُبْحانه

نَحْنُ أُمّة الإسلام ، التي تُعانِي في كُلّ بَضّعةٍ من جِسْهما داءً دَويّاً يكادُ يقضي على البقيّة الباقية منْها ...

ولعلَّ في الشُّهداءِ الذين مَضُوا على الطريق ، قديماً وحديثاً ، فكانوا المعالم الحيَّة في الدُنْيا والآخرة ، خَيْر حافِزٍ لنا أن نطلب الشهادة ..!

والشهادَةُ في الله مفْتاح الفلاح لِلَّأْمِم ومبادِئها ...

وضمان ما عِنْد الله ...

وما عِنْده – سبحانه – خَيْر وأَبْقى .

والسلام عَلَيْك .

#### الفهــــرس

| صفح      | ال                | الموضـــوع                 |
|----------|-------------------|----------------------------|
| 0        |                   | المقدمــة                  |
| ٧        | <u> </u>          | الشهيد في الإسلام          |
| 17       |                   | سبيل الله                  |
|          |                   |                            |
|          | The second second |                            |
| 77       |                   |                            |
| 44       |                   | الوسام الثالث              |
| 27       |                   | الوسام الرابعالوسام الرابع |
|          | (/                |                            |
| 01       |                   |                            |
| 00       |                   | tate t to                  |
| ٥٧<br>٦٣ |                   |                            |
| 77       |                   | الوسام العاشر              |
|          |                   | 10                         |



> كدكتاب: 111G014 عنوان: الشهيد واوسمته العشرة

> > موضوع: ۱۱۱ / اسلام

قيمت اوليه: \$ 2 🤲

تَخِفيف: (30%) قيمت فرو